## أ<mark>مول سنة</mark> ا<mark>مول سنة</mark> للافتقار إلى الله في الشّدّة

«كلمة في وباء كورونا»

لِعَالَى الشَّيْخِ النَّكُورِ صَالِحُ بَرْعَ النَّكُ لِرَجْ مَكُ إِللَّهُ الْمُحْدِي صَالِحُ بَرْعَ اللَّهُ كَالِكُ لِرَجْ مَكُ إِللَّهِ صَالِحُ بَرْعَ اللَّهُ كَا الْمُحَالِي الْمُعَلِّمُ الْمُحَالِي الْمُعَلِّمُ الْمُحَالِي الْمُعَلِّمُ الْمُحَالِي الْمُعَلِّمِ الْمُحَالِي اللَّهُ لَهُ وَلِمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ وَلِمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا وَلِوا لِمَنْ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا وَلِوا لِمَنْ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا وَلِوا لِمَنْ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا وَلُوا لِمَنْ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ لَهُ وَلِمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا وَلُوا لِمَنْ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا

## بين في المراجع المراجع

الحمد لله يفعلُ ما يشاء ويَحكم ما يُريد، وأشهد ألَّا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له شهادة التَّوحيد، وأشهد أَنَّ محمَّدًا عبده ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تامَّةً باقِيةً إلى يوم المَزيد.

## أُمَّا بعد:

أَيُّهَا المؤمنون؛ إِنَّ فَقْر العبد إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ضرورةٌ لازمةٌ له؛ قال الله تعالى:

وتتأكَّد هذه الضَّرورة في حال الشِّدَّة والحاجة عند عامَّة النَّاس؛ فإِنَّ النَّاس إِذا مُشُّوا بِضَرَّاءَ وشِدَّةٍ اضطرُّوا إلى رَبِّهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اضطرارًا عظيمًا.

ويتَجلَّى هذا الاضطرار فِي الشَّريعة في سِتَّة أصولٍ عظيمةٍ:

﴿ الْأَصِلِ الْأَوَّلِ: الإيمان بقَدَر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قال الله تعالى: ﴿وَخَلَقَكُ لَهُ عَالَى الله تعالى: ﴿وَخَلَقَكُ أَنَّ اللهُ الله تعالى: ﴿وَخَلَقَكُ أَنَّ الله الله تعالى:

وقال تعالى: ﴿إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (الله القمر)؛ فينبغي للعبد أَنْ يؤمن بقَدَر الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، وأَن يَتَلَقَّاه بالصَّبر.

قال النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» فَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» فَلِلمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» فَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» فَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

فينبغي للعبد أن يَعمُرَ قلبَه بالإيمان بقَدَرِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأَنَّ الأمرَ أَمْرُه والحُكمَ فينبغي للعبد أن يَعمُر قلبَه بالإيمان بقَدَرِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأَنَّ الأمرَ أَمْرُه والحُكمَ حُكمُه، وما شاء الله كان، وما لم يشأِ الله لم يكنْ.

**﴿ وِالْأَصِلِ الثَّانِي**: كَمَالِ التَّوكُّلِ على الله عَزَّوَجَلَّ، وتفويضُ الأمر إليه.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطَّلاق: ٣]؛ أي فهو كافيه.

وقال تعالى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَاۤ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ التَّوبة].

فينبغي للعبد أَنْ يَتَوكَّل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وأَنْ يُفَوِّض أموره إليه، وأَنْ لا يَتَجارى مع الخيالات الفاسدة؛ فلا يكونَ إنسانًا ضعيفًا تأخذُ به الخيالات كُلَّ مَأخذٍ؛ فقد قال النَّبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنُ القوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ».

**﴿ وَالْأَصِلُ الثَّالِثُ:** الرُّجوعِ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَالتَّوبِةِ إليه.

قال تعالى: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيَّدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَّهُ ظَهَرِ الفساد فِي أحوال الخَلْق بَرَّا وبَحْرًا، في مآكلِهم، وَلَكَ أَنَّهُ ظَهَر الفساد فِي أحوال الخَلْق بَرَّا وبَحْرًا، في مآكلِهم، وأشربَتِهم، وقُوَّتِهم، وكُلِّ أَمْرِهِم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ (٢٩٩٩) من حديثِ صُهيب الرُّوميِّ قَطْكَ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلمٌ (٢٦٦٤) من حديثِ أبي هريرةَ الطُّقَّةَ.

ومنشأُ ذلك: ما كَسَبَتْه أيدي النَّاس؛ فيُذيقُهم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعض العقوبةِ لعلَّهم يرجعون.

قال ابنُ عبَّاسٍ فيما رواه ابن المنذرِ: «لعلَّهم يَتُوبون» ٠٠٠.

وقال أيضًا في روايةٍ عنه عنده: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الرُّوم: ٤١]؛ أي «عن المعاصي» ٠٠٠.

فينبغي أن يجتهدَ المرءُ في الرُّجوعِ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والتَّوبةِ إليه، ويعلمَ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَسَحَ له في أَجَله، وأَخْرَجَ له مِن مظاهر قُوَّته؛ ليتذكَّر العبدُ ويرجعَ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَسَحَ له في أَجَله، وأَخْرَجَ له مِن مظاهر قُوَّته؛ ليتذكَّر العبدُ ويرجعَ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدِ مِّن قَبْكَ فَأَخَذُ نَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بَضَرَّعُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ بِمَا أُوتُواْ إِلَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَقَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ فَا إِلَا عَامَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَذَابُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْتَةً وَإِذَا هُم مَّبَلِسُونَ فَنَ فَا لَنَهُ مَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْتَةً وَإِذَا هُم مَنْ لِللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْتَةً وَإِذَا هُم مَنْ كُلِّ خيرٍ .

فإذا أَظْهَر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى للخَلْقِ مِن مظاهِر قُوَّتِه ما ينبغي به أَنْ يَرجعوا، فَعلَيْهِم أَنْ يُرجعوا، فَعلَيْهِم أَنْ يُرجعوا، فَعلَيْهِم أَنْ يُبادِروا بالتَّوبة إلى الله عَزَّوَجَلَّ، وإلَّا فإنَّهم إذا أعرَضُوا عن ذلك، وقسَت قلوبُهم، وزَيَّن لهم الشَّيطان ما كانوا يعملون؛ فإنَّ الله عَزَّوَجَلَّ سيفتح عليهم أبوابًا من السَّعةِ، حَتَّى إذا تَمكَّنوا فيها وفَرحوا بِها، أَخَذَهم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْذًا شديدًا لا يَنْجُون منه.

<sup>(</sup>١) «الدُّرُّ المنثور في التَّفسير بالمأثور» (٦/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السَّابق.

والأصل الرَّابع: ينبغي للعبد أَنْ يأخذ بالأسباب.

فَإِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ قال: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكُةُ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقال النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ» ...

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِرَّ مِنَ المَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» ".

وقال صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ» أي بالوباء «بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».

فينبغي للعبد أَنْ يَتَّخِذَ من الأسباب ما يَتَوَقَّى به ما يخاف على نفسه من عِلَّةٍ أو مرضِ.

والأصل الخامس: ينبغي أن يجتهد الإنسان في أُخْذ مصادر المعلومات الَّتي تُهِمُّه من الجهات المُخْتَصَّةِ، وأَنْ يحذرَ من الإشاعات.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمَرُ مِنَ ٱلْأَمَنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱللَّهُ مَا اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنْهُمُ ۗ ﴾ [النِّساء: ٨٣].

فينبغي للإنسان أَنْ يَرُدَّ الأمر إلى أهلِه، وأَنْ يَتَّخِذَ من المعلومات الَّتي يستضيء بِها قَبَسًا مِن الجهات المُخْتَصَّة بـذلك دون غيرِها، وألَّا يكون بُوقًا يَنْفَخ بالشَّائعات وينشُرها بين النَّاس، مِمَّا يعود عليهم بالضَّررِ في أديانِهم ودُنياهم.

﴿ وِالأَصِلِ السَّادِسِ: ينبغي أَنْ يجتهد العبد في دعاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟ فإِنَّ «الدُّعَاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ (٦١١٥) من حديثِ صُهيب الرُّوميِّ رَفُّكُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمدُ (٩٨٥٣) من حديثِ أبي هريرةَ رَفِيَّ .

هُوَ العِبَادَةُ » كما قال النَّبِيُّ صَاَّلُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

## وهذا الدُّعاء نوعان:

\* أحدهما: دعاءٌ عامٌ ؛ بأنْ يدعو الإنسان بِرَفْعِ البلاء، أو دَفْعِه، أو غير ذلك من أنواع الدُّعاء الَّتي يدعو بِها ؛ كأنْ يقول: (اللَّهمَّ احْمِنا من هذا البلاء، اللَّهمَّ ادفع عَنَّا هذا الوباء) ؛ فإنَّ هذا مشروعٌ.

وقد تَرْجم البخاريُّ في «صحيحه»: (باب الدُّعاء بِرَفْع الوباء والوَجَع).

وبَوَّبِ النَّسائيُّ في «السُّنن الكُبرى»: (باب الدُّعاء بِنَقْل الوباء).

وذَكَرا فيه حديثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بِنَقْل حُمَّى المدينة إلى الجُحْفة".

فيسألُ الإنسان رَبَّه عَنَّهَ عَلَّهَ الْ يدفع هذا الوباء والبلاء عن المسلمين عامَّة، وعن بلادنا هذه خاصَّةً.

\* وأَمَّا النَّوع الثَّاني: فهو نَوْعٌ خاصُّ يتعلَّق بالاستعاذة والحِماية من هذه العِلل والأمراض؛ وهو ثلاثة أنواع:

<sup>(</sup>١) أخرجه التِّرمذيُّ (٢٩٦٩) (٣٢٤٧) (٣٣٧٢) وابن ماجه (٣٨٢٨) من حديثِ النُّعمانِ بن بشير كَاللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ (٦٣٧٢) والنَّسائيُّ في «الكبري» (٧٤٧٧) من حديثِ عائشةَ نَطْقَيًّا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٦٣) والنَّسائيُّ (٥٤٣٠) (٥٤٣١) - واللَّفظ لأبي داود - من حديثِ عقبةَ بن عامرٍ

الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حِفْظه مِمَّا يَتَخَوَّف منه، ومن جملة ذلك: هذا الوباء.

• والدُّعاء الثَّاني: ما رواه أبو داود وغيره، وصَحَه ابن حِبَّان: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالجُنُونِ، وَالجُنُونِ، وَالجُذَامِ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَام» ٧٠؛ فكان النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو بِهذا ويستعيذ.

ومِن جملة ما يندرج في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ»: الأوبئة الَّتي يَتَخَوَّف منها النَّاس؛ فيدعو الإنسانُ بِهذا.

• وثالثها: ذِكْرٌ يكون في الصَّباح والمساء، وهو ما رواه أبو داودَ وغيره: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: (بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ) لَللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ) لَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ الْعَلِيمُ.

وفي رواية أبي داودَ: «لَمْ تُصِبْهُ فُجْأَةُ بَلاءٍ».

فمن الأدعية الَّتي تحفظ الإنسان مِن الأوبئة: هذا الدُّعاء الَّذي كان يقوله النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّباح والمساء ثلاث مَرَّاتٍ.

فهذه أصولٌ سِتَّةٌ، ينبغي أَنْ يحرِص الإنسان على امتثالها والعمل بِها؛ فإنَّها من أعظم مشاهدِ فَقْرِنا إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في ظلال هذه الأحوال الَّتي ألقى هذا الوباء بِها على النَّاس مخاوف ومَهالك، والعاصمُ مِن ذلك كُلِّه: هو الفَزَع إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٥٤) من حديثِ أنس نَطُّكُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٠٨٨) والتِّر مذيُّ (٣٣٨٨) وابن ماجه (٣٨٦٩) من حديثِ عثمانَ بن عفَّانَ رَفِّكَ.

والافتقارُ إليه بأمورٍ؛ مِن أعظمها: هذه الأصول السِّتَّة.

أسأل الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْ يدفعَ هذا الوباءَ عن المسلمين عامَّة، وعن بلدنا هذا خاصَّة، وأَنْ يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام نائمين، وأنْ يحفظ علينا صِحَّة أبداننا، وسِعة أرزاقنا، وتمام إيماننا، وكمال إيقاننا، وأنْ يتو لَّانا بولايتِه، ويرعانا برعايتِه.

والحمد لله ربِّ العالمين.

أُلقيت هذه الكلمة بعد صلاة العصر يوم الثُّلاثاء الخامس عشر من رجبٍ سَنَةَ إحدى وأربعين بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ وَالأَلْفِ فِي جامع مُصعبِ بن عُميرِ بحي الجزيرة بِمَدِينَةِ الرِّياض